



# الخطاء العالم العالم العديد

مثلث الرحمات نيافة الانبا يوأنس

الطبعة : الأولى نوفمبر ١٩٩٧م .

المطبعة : الأنبا رويس الأوفست - العباسية .

کمبیوتر : آبل سنتر 🕾 : ۳٤٥٣٤١ / . ٤٠

رقم الإيداع بدار الكتب: ٥٥٦ /١٩٩٧



صاحب المتداسة اللهاب المين المناكب

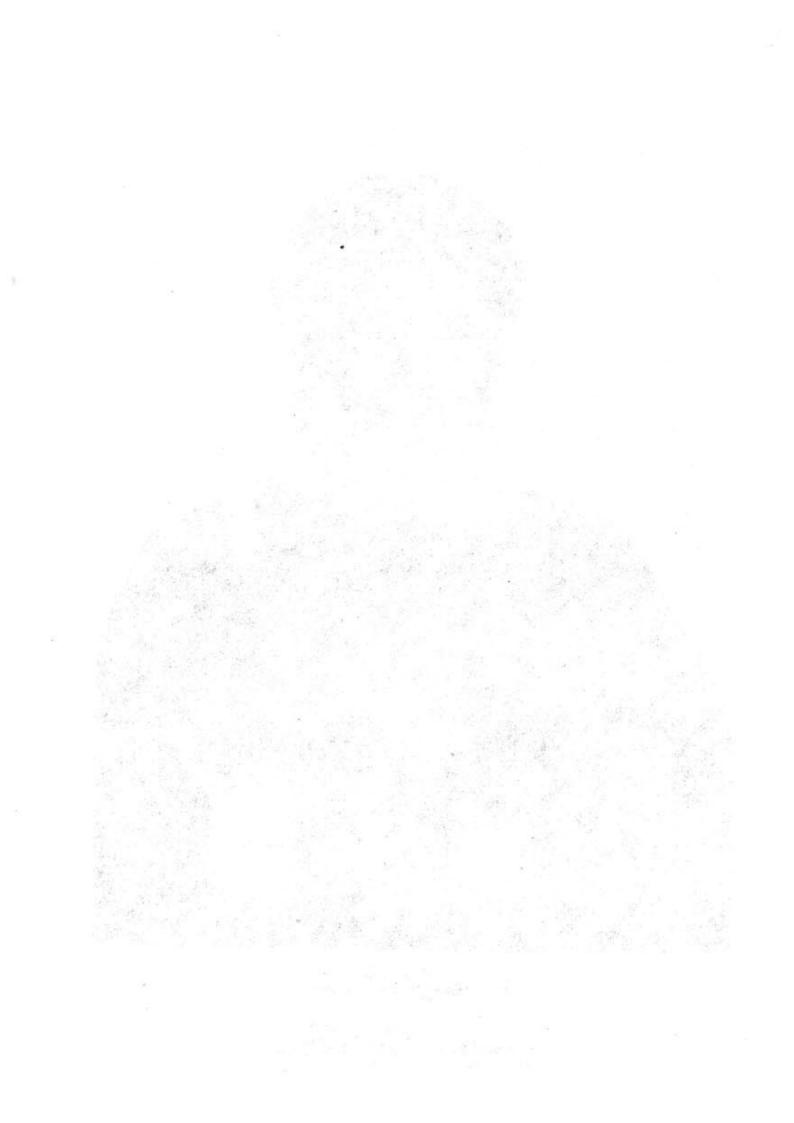

# لمسة وفاءللسراج المنير والبستان المثمر نيافة الاثنبا يوأنس

فى يوم الأربعاء ٤ نوفمبر ١٩٨٧ ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى المجد حبراً من أبرز أحبار الكنيسة الأجلاء أبينا الطوباوى الحبيب نيافة الأنبا يوأنس بعد حوالى ستة عشر عاماً قضاها فى خدمة الأسقفية بجهد كبير فى التعليم الكنسى، وبعد أن أثرى مكتبة الكنيسة بعدد وافر من المؤلفات القيمة فى الروحيات والعقيدة والتاريخ والطقس.

وفى هذا العام نحتفل بمرور عشرة أعوام على إنتقاله إلى مجمع القديسين ولهذا فقد حرصنا على أن ننشر سلسلة من الكتيبات الصغيرة فى مناسبات مختلفة كلمسة وفاء لذلك السراج المنير والبستان المثمر نيافة الأنبا يوانس الذى وإن مات يتكلم بعد .

وفي هذه المرة ننشر محاضرة له بعنون «أخطاء العام الماضي هي

دروس للعام الجديد» -- ألقاها نيافته يوم الجمعة 190/11/77 في بداية العام الذي إنتقل فيه نيافته للمجد.

نحن نطلب لأبينا الحبيب نياحاً فى أحضان القديسين الذين كتب سيرهم والشهداء الذين أكرم أجسادهم ورفاتهم وأن يذكرنا دائماً نحن أبناؤه وأحباؤه أمام عرش النعمة. بصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث أطال الله حياته.

وإلى اللقاء في الكتيب القادم عن «تأملات في عيد الميلاد المجيد».

ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين أمين

٤ نوفمبر ١٩٩٧م إيبذياكون جرجس إبراهيم صالح ٢٥ بابه ١٧١٤ش خادم وتلميذ مثلث الرحمات الأنبا يوأنس تذكار إنتقال نيافته للمجد



### باسم الآب والأبن والروح القدس اله واحد آمين

أيها الإخوة الأحباء ... والعام الميلادى قاب قوسين أو أدنى من الإنتهاء ، ونحن نبدأ عاماً جديداً – نسأل الله أن يجعله عاماً مباركاً علينا جميعاً – وجدت أن أكلمكم فى هذا المساء عن بعض الامور التى أرجو ان تكون نافعة لجميعنا، ونحن نودع هذا العام لكى مانستقبل عاماً جديداً.

وأنا أود أن يكون حديثى اليكم حديثاً من القلب الى القلب ، لاأكلمكم من مكان عال ، فإننى انسان مثلكم وكلنا كبشر هدفنا أن نتكاتف ونحاول أن نتعاون لكيما نقضى أيام غربتنا التى لانعرف كم من الزمان تمتد ، ولا

نعرف حتى هل سنلتقى فى مثل هذا اليوم من العام القادم أم أين سنكون ؟!

وهذا الكلام يخص أى إنسان، صغيراً كان أم كبيراً فى السن ، مثقف - بحسب مفهوم العالم - أم غير مثقف رجلاً كان أم انثى ، فهذا الكلام لنا جميعاً ، والموضوع الذى أريد أن أتكلم فيه اليوم أضع له عنواناً هو :

## أخطاء العام الماضي هي دروس للعام الجديد

فمن جهة أننا نخطى، فجميعنا نقع فى الخطية ، وإذا كان شخص كبولس الرسول يقول «الخطاة الذين أولهم أنا» فماذا نقول نحن؟!.. وحسناً قال الآباء القديسون فى صلاة الغروب (إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطىء)

وهذاهو نفس الكلام الذى قاله الرسول «وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطىء أين يظهران» ( ابط ٤: ١٨) .

فلا نريد مكابرة لاننا اناس ضعفاء والذى يعترف بخطئه يقبله الله ، أما الذى لا يعترف بخطئه يرفضه الله «إن أعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل أثم» (١يو ٩:١).

إننا ياأحبائى لانعرف كم تمتد بنا الأيام ، والله - بحكمته - سمح ان يكون هذا الأمر مخفياً علينا ومجهولاً لدينا لكى يظل الانسان على أهبة الإستعداد دائماً ، ويكون مستعداً حينما يقول له الله إعط حساب وكالتك ، فالله قد أوكلنا ولانعرف متى يأتى كما أوضح السيد المسيح فى أحد أمثاله عن السيد الذى سافر بعد أن أعطى عبيده الوزنات وأمر كل واحد منهم أن يسهر .

فالموت سيأتى لامحالة ، وأنا لست متشائماً لكى أقول هذا الكلام ، ولكننى واقعى لانه لايوجد كلام أكثر واقعية من موضوع الموت ، فكثير من الأمور فى حياتنا تخضع لإختلاف الإحتمالات ، أما بالنسبة للموت فلاتوجد أمور محتمله ، ولكن متى يكون ؟! .. هذا هو مالانعرفه ، والله لحكمته العالية السامية سمع وأخفى عن الإنسان هذه الساعة لكى يظل مستعداً دائماً ، حيث انه لايستطيع أن يؤخر هذه الساعة ولو لمجرد لحظة حتى يتوب فيها .

والفرق بيننا وبين القديسين أنهم كانوا مستعدين دائماً للقاء الله ، ومن أكثر الامور التى اتذكرها عن القديس أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك أن تلميذه حينما كتب سيرته قال (عندما تنيح كانت هناك إبتسامه على شفتيه كمن هو ذاهب للقاء حبيبه) فبينما تكون ساعة الموت صعبة وهى

ساعة خروج الروح من الجسد (بالنسبة للشخص العادى) ، فهى لاتكون صعبة بالنسبة للإنسان المستعد لهذه الساعة . لكن كيف نجعل أخطاء العام الذى قارب على الإنتهاء دروساً للعام الجديد ؟! ..

# ١- محاسبة النفس

يحثنا الله على ذلك فى سفر الرؤيا وهو يقول لملاك إحدى الكنائس «إذكر من أين سقطت وتب» (رؤ٢:٥) فكما أنه لا يوجد تاجر لايقوم بعمل حساباته لكى يعرف مكسبه أو خسارته كذلك الإنسان يجب أن يحاسب نفسه على أخطائه، ولكن متى يحاسب الإنسان نفسه ؟!

+ يحاسب الإنسان نفسه بعد الخطأ مباشرة اذا أحس به

فالإنسان أحياناً أثناء انفعاله يخطى، بأى حاسه من الحواس ولكن بمجرد أن يحس أنه أخطأ - أينما كان - يجب أن يرفع قلبه إلى الله ويقول له «سامحنى أنا أخطأت» هذا هو أول شيء.

+ والإنسان أيضاً يحاسب نفسه في نهاية كل يوم .. لأنه في نهاية اليوم أنا لاأعرف إذا كان سيأتي على يوم آخر أم لا، وكان هذا تدريباً هاماً بالنسبة للآباء القديسين كما نقرأ عنهم . عندما كان أحدهم يأوى الى فراشه ليلاً يضع في قلبه أنه من الممكن ألايرى الصباح ، وعندما يستيقظ صباحاً يضع في قلبه أنه من الممكن ألايعيش الى الليل .

فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه فى نهاية كل يوم وعندما أقول هذا فإنى أخاطب الناس الذين يريدون أن يسيروا فى الطريق السليم: ونحن جميعاً من المفروض أن نفعل ذلك لأن الإنسان لو مكث مدة طويلة بدون محاسبة سينسى ولايتذكر حتى أخطاء الأمس. كذلك بعد جلسة المحاسبة بقف لكى يعترف أمام الله ويقول له «يارب ساهدنس أنا أخطأت في كذا وكذا ..» ويتوسل الى الله ويتذلل أمامه لكى ينال الصفح منه ، وبقدر مايتذلل الانسان أمام الله وبقدر مايتلىء قلبه بمشاعر التوبة بقدر مايصفح الله عنه ويحس فى داخل قلبه أن الله قد صفح عنه .

فلا ينبغى أن نبسط الأمور ونسهلها أكثر من اللازم؛ صحيح أن الله محب وحنون ورحوم ، لكن لاينبغى أن نطمع في مراحم الله ومحبته أكثر من اللازم ففي نهاية كل يوم يجب أن نحاسب أنفسنا ونعترف أمام الله .

وهذا موضوع غير موضوع الإعتراف على الأب الكاهن لأننا لا نعترف إلا على فترات متباعدة ، ولكن عندما نجلس مع أنفسنا في جلسة محاسبة ونراجع أخطائنا يومياً فإننا نجهز أنفسنا لكي نذهب ونعترف .

+ وهناك مناسبات أخرى يحلو فيها محاسبة النفس مثل عيد ميلاد الإنسان الجسدى ... فالله هو الذي أعطاني الحياة وأعطاني الصحة والقوة ، وكما نقول (أتي بنا الى هذه الساعة) ، وكل هذا يقتضي منا أن نشكره ، ولكي نشكره ينبغى ان نصطلح معه أولاً ، ويكون ذلك بأن نعترف بأخطائنا ، لأن كل خطية هي موجهة الى الله أصلاً ، أي أننى إذا سرقت أى إنسان أو تسببت في ضرر الى إنسان فإننى أسيئ الى الله نفسه ، لأن الله هو الذي أعطاني وصية أن أحب الناس ولا أعتدى عليهم ولا أشتهى ما لقريبى ، فلذلك كل خطية نعملها ضد أي إنسان تكون موجهة ضد الله نفسه .. لأنه هو الذي أعطاني وصية ألا

أفعل هذه الخطية ، ولذلك نجد داود بعد أن وقع في خطية الزنا يقول «لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت» (مز ٤:٥١). ونحن عندما نصلى القداس الإلهي قبل أن نصلى صلوات التقديس على الخبز والخمر نصلى ما يعرف بصلاة الصلح ، لأنه لابد أن أصطلح مع الله أولاً وإلا فكيف أصلى؟! .. والسيد المسيح يقول «فإن قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فأترك هناك قربانك قدام المذبح وأذهب أولاً إصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك» (مت ٢٤،٢٣:٥) فإذا كان الله يطالبنا أن نصطلح مع إخوتنا فكم وكم ينبغي أن نفعل معه هو قبل أن نقدم الذبيحة ؟! .. هذه الذبيحة التي تعطينا نعمة الإتحاد به لكي نكون واحداً معه كما نصلي ونقول (إجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة

لأنفسنا واجسادنا وأرواحنا لكى نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً وروحاً واحداً وروحاً واحداً وخداً وخداً

+ كانوا أيضاً في أجيال المسيحية الأولى يحاسبون أنفسهم في الأعياد والمناسبات الكبيرة ... فمثلاً نحن مقبلون على عيد الميلاد الذي أتى فيه السيد المسيح له المجد من أجلنا لكى يخلصنا ، هذه مناسبة مفرحة يجب أن نفرح فيها ونفرح فيها قلب الله أيضاً ، ولكن كيف أفرح وخطيتى في رقبتى ؟!.. وكيف أفرح قلب الله إلا بتوبتى؟! ... فلا يوجد شئ يفرح قلب الله إلا توبة الإنسان ورجوعه إليه ، لأن التوبة هي رجوع الى الله .

أنظروا الى المثل والتصوير القوى الذى صوره السيد المسيح في مثل الإبن الضال يصور الأب وهو ينتظر عودة

إبنه «وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه (إبنه)وقبله» (لو ١٥: ٢٠) ، كان الأب في حالة إنتظار لعودة إبنه ورغم أنه كان بعيداً من حيث المكان وكذلك من ناحية نوعية التوبة حيث أن توبته لم تكن كاملة ، وكما قلت أكثر من مرة أن الفاء في كلمة (فتحنن) هي فاء عطف عنى الترتيب فالتعقيب ، أي بمجرد أن رأى الأب ابنه غمر الحنان قلبه وركض ووقع على عنقه وقبله ، حتى قبل أن يقول الإبن كلمة إعتذار واحدة .

إذا أول شيء ينبغى أن نفعله يا أحبائى هو أن نحاسب أنفسنا أولاً بأول ، فإنه لايوجد إنسان خال من الخطية أبداً كما نقول في مدائح كيهك (الخطية هي طبعى وأنت طبعك الإحسان، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران) ، فنحن كلنا خطاه، والمسيح أتى إلينا جميعاً كخطاة، أتى كطبيب

ونحن المرضى ، ليعالجنا من أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا .

ثم أن محاسبة النفس لابد أن تنتهى بجلسة إعتراف والإعتراف ينبغى أن يكون بقلب متوجع ونادم على الخطأ في حق الله، فعندما أخطىء في حق أي إنسان ثم أتذكر محبته وسماحته أحاول أن اعتذر له كلما رأيته ، فكم وكم حينما نتذكر محبة الله لنا وإستعداده أن يقبلنا دائماً «من يقبل الى لا أخرجه خارجاً» (يو ٣٧:٦) ، وكذلك إستعداده أن يغفر لنا كل خطايانا «جميع الخطايا تغفر لبني البـشر» (مر ٢٨:٣) وأكبر مشكلة في الإعتراف هي الخجل، ولكن لو لم نعترف هنا وخجلنا من الأب الكاهن سوف نفتضح أمام العالم كله يوم يدين الله العالم ، «في اليوم الذي يدين الله فيه سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح» (رو۲ : ۲٦) فطالما أن الإنسان يفعل الخطية فلابد له أن يعترف، وهذا الخجل نافع ومفيد لأنه يقوم بعمل توازن مع اللذة التي إستمتع بها الإنسان حينما كان يمارس شهوة أو خطيئة معينة.

# ٧- معالجة نقاط الفيعف

كل إنسان له نقط ضعف ، والشيطان يعرف نقط ضعفى جيداً ويحاربنى بها ، وهذه الأمور ربما لا تندرج تحت اسم الخطية ولكنها تحرم الإنسان من بركات كثيرة ، فمثلاً أعرف أشخاصاً كانوا مستعبدين لشرب الشاى ، وكانوا يستيقظون مبكراً فيسرعون لعمل الشاى وتناوله ، ويحرمون أنفسهم من بركات الصوم الإنقطاعى بسبب هذا الكيف هؤلاء من بركات الصوم الإنقطاعى بسبب هذا الكيف هؤلاء كان شخاص الذين يستعبدون لأى نوع من المكيفات سواء كان

هذا الكيف طعام أو شاي أو سيجارة أو كأس يقول لهم الرسول بولس «كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط على شئ» (١كو٢:٦١)، لأن الله قد خلق الإنسان حراً وليس مستعبداً لشي، وعندما تكلم السيد المسيح له المجد مع اليهود عن الحرية قالوا له «إننا ذرية ابراهيم ولم نُستعبد لأحد قط» فأجابهم «كــل من يعمل الخطية هو عبد للخطية» (يو ٣٤،٣٣:٨) ، ولكن «إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً» (يـو ٣٦:٨) ، وهذه هي الحرية «أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني» (في ١٣:٤) . فلست أنا الذي استطيع كل شئ ولكن الله هو الذي يقويني.

وهكذا يا أحبائي يجب على كل إنسان أن يعرف نقط ضعفه ويعالجها ولاتظنوا أن الإنسان يمكنه أن يتخلص من أمر معين بمجرد أن يعترف به مرة واحدة ثم ينتهى الأمر وإلا لأصبحنا كلنا قديسين في لمح البصر، ولكننا نقرأ عن بعض الآباء كانوا يجاهدون ضد شهوة أو خطيئة معينه مدة عشر سنوات أو خمسة عشر سنة حتى ينتصروا عليها .

كذلك يجب على الانسان أن يعرف نقط ضعفه ويحترس منها ، وما أعجب العبارة التى قالها أحد الآباء النساك فى بستان الرهبان إذ قال (لا أذكر أن الشيطان أوقعنى فى شىء واحد مرتين) تأملوا فى شدة الحرص !! لابد أن نعرف أن لنا أعداء كثيرون فطالما نحن نسير فى الطريق الروحى فلابد أن يكون لنا أعداء ولو لم يكن لنا أعداء لفعلنا كل مانريد ولكن نحن لنا أعداء كثيرون ويجب أن نحترس منهم مانريد ولكن نحن لنا أعداء كثيرون ويجب أن نحترس منهم بشدة ، لأجل هذا لايوجد أعظم ولا أبلغ من المثل العامى المعروف لنا جميعاً والذى يقول (الباب اللى يجيلك منه

الربح سده واستربح) والإنسان الذي يربد أن يعيش مع الله لابد أن يتبع هذا الكلام ، يرى نقط ضعفه ويحاول أن يقوى نفسه من جهتها ويحترس منها جيداً .

والإنسان وحده – وليس أحد غيره – هو الذي يعرف نقط ضعفه ويجب أن يهتم وأن يتكلم عنها مع أب أعترافه لكى يرشده ويعطيه النصائح اللازمة أو يدله على كتاب يقرأه لكى يقوى نقط ضعفه هذه ، وقبل كل هذا – طالما نحن نتطلع إلى حياة جديدة مع الله – يجب أن نتذكر قول الرسول «ولكنى أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ماهو وراء وأمتد إلى ماهو قدام» (في ٣ : ١٣) وكذلك «الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً» (٢كو ٥ : ١٧)).

### ٣- إدراك أن الخطأ ليس معناه الفشل

فالخطأ شيء والفشل شيء أخر ، وحتى إذا أحسست أنني إنسان خاطىء فلا يجب أبداً أن أشعر بالفشل أو اليأس لأن أمضى أسلحة الشيطان هو اليأس ، وإذا إستطاع أن يصل بإنسان الى مرحلة اليأس يكون ذلك مكسباً كبيراً له لأنه يكون قد أفقده الرجاء الذي يعتبر أحدى الفضائل المسيحية الثلاثة الكبرى (الايمان والرجاء والمحبة)، فالرجاء فضيلة في درجة واحدة مع الايمان والمحبة ، وتعتبر فصيله أم تلد فضائل أخرى وينبع عنها فضائل أخرى ولذلك لابد أن نباعد بيننا وبين اليأس ونحن نقول «يارب لاتدعني أخرى لأني دعوتك» (مز ١٧:٣١) لأن الرجاء يخلص الإنسان كما يقول الرسول بولس «لأننا بالرجاء خلصنا» (رو٨: ٢٤) وهكذا لابد أن نتمسك بهذه الفضيلة ويكون لنا رجاء فى الله أنه يخلصنا ويرشدنا ولايتركنا ، ولكن لو تخلى الإنسان عن الرجاء أو أعطى فرصة لعدو الخير أن يفقده هذا الرجاء يقع سريعاً فى اليأس .

اذاً لايجب أن يوصلنا الخطأ الى الإحساس بالفشل واليأس، ذات مرة أتى بطرس الى السيد المسيح وقال له «يارب كم مرة يخطى الى أخى وأنا أغفر له. هل الى سبع مرات. قال له يسوع لا أقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات» (مت ١٨٠: ٢١- ٢٢) وعندما نقول سبعين مرة سبع مرات» (مت ١٨٠: ٢٠- ٢٢) وعندما نقول × × ٧ ليس معناها ٤٩٠ مرة ، ولكن عدد سبعة هذا هو عدد الكمال فإن كان الله يطالبنا أن نسامح من يخطى الينا عدد لانهائى من المرات فى اليوم الواحد ، فكم وكم يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامح الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامه الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامه الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامه الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامه الله معنا ؟! .. هذا معنى كلامه «من يقبل الى يكون تسامه الله معنا ؟! .. هذا معنا ؟! .. معنا ؟! .. مي

لاأخرجه خارجاً» (يو ٣٧: ٣٧) . عندما كنت أتأمل في قول بولس الرسول «المحبة لاتسقط ابداً» جلست أخاطب الله قائلاً «اذا كنت تطالبنا أن محبتنا لبعضنا لاتسقط أبدأ فهل تسقط محبتك أنت للخطاة أومن هم معتبرون خطاة، وأنت قـد أتيت من أجل الخطاة كطبـيب» «لايحتاج الأصحاء الى طبيب بل المرضى» (مت ١٢٠) ونحن لم نرى طبيباً ظل ينهر المريض ويعنفه بشدة لأنه عرض نفسه للعدوى والمرض ثم بعد ذلك يعالجه، كذلك الطبيب الحقيقي الذي يعالج نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا هو طبيب حنون لايقسو ولكنه يقول «لاأذكر خطاياهم وتعدياتهم في مابعد» (عب ١٢:٨) فنحن نتعامل مع إله عجيب والتأمل فى محبة الله ورحمته هو سر ينبوع دموع القديسين التي كانوا يزرفونها كما قال داود «لامثل لك بين الآلهة ولامثل

أعمالك» (مـز٨: ٨٦) أنظروا الى المرأة التي أمـسكت في ذات فعل الزنا ماذا فعل لها السيد المسيح ؟! أشفق عليها من الناس الذين فضحوها وانحنى على الأرض وأبتدأ يكتب خطايا الكبار أولاً لأنهم كانوا من المفروض أن يكونوا كباراً في الفضيلة كما هم كبار في السن، فإبتدا كل واحد ينظر لخطيته المكتوبة وينسحب حتى انسحبوا جميعاً، فإنتصب السيد المسيح وقال لها «ياامرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد . فقالت لا أحد ياسيد . فقال لها يسوع ولاأنا أدينك إذهبي ولاتخطئي أيضا» (ير ١٠: ١٠-١١) فعل السيد المسيح هذا رغم أنه هو الديان الذي سيدين العالم أجمع في اليوم الأخير كما هو مكتوب «لأن الآب لايسدين أحسداً بل قسد أعطسي كل الدينسونة للأبن»

فنحن الآن ياأحبائي في عصر الرحمة ، عصر الحب ، عصر الغفران ومازالت الفرصة موجودة لكى نصحح أخطاءنا ، فإن الهنا إله حنون ، ولكن القسوة ستكون في النهاية لأنه سيكون الحكم بلا رحمة لمن لم يستعمل الرحمة ، ولايجد حينما يطلب كتاب الإنسان وينتهى كل شيء ولايجد الإنسان لحظة أو طرفة عين لكى ما يقدم فيها توبة ، ويسمع صوت الله يؤنبه قائلاً (هل أتيت الى ولم أقبلك ، هل حاولت أن تسير في الطريق الصحيح فرفضتك) فإنتهزوا الفرصة ياأحبائي لأنها مازالت موجودة .

# ٤- التحلى بفضيلة الحرص

ينبغى أن يكون الإنسان حريصاً لان الخطايا تأتى في أحيان كثيرة بسبب التهاون والأستهتار فلابد أن نتعلم من

اخطائنا السابقة ، توبوا يااحبائي لأن عدم التوبة معناه الهلاك كما قال السيد المسيح عندما جاءوا ليخبروه عن الذين سقط عليهم البرج في سلوام والذين خلط هيرودس دماءهم بذبائحهم قال لهم «إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون» (لو١٣ : ٥) فالله مازال يعاملنا برفق ويدعونا دعوة مقدسة أن نختبر محبته لأنه هو في غنى عن جميع أعمالنا ولن يستفيد منا شيء ولا حتى من صلاتنا ولكنه مع ذلك يحبنا وكم يفرح قلبه حينما يقف الانسان ليناديه قائلاً (أبانا الذي في السموات ...) يقول القديس مارأفرام السرياني في إحدى مناجاته لله (أنك أنت تفضل سماع أصواتنا أكثر من ضجة السمائين) تصوروا أنه يعتبر تسابيح الملائكة ضجة الى جانب صوت إنسان خاطىء يقف لكى يصلى أمام الله .

أنا أدعوكم يا أحبائى فى هذا المساء المبارك أن نبدأ بدايا حسنة كما نقول فى صلاة باكر كل يوم (احفظنا ولنبدأ بدءا حسناً) ولنسمع صوت الله فى هذه الساعة وهو يدعونا ونحن فى بيته المقدس أن نبدأ حياة جديدة فى هذا العام الجديد الذى سيعطينا إياه لكى غجده ونباركه قائلين مع الرسول بولس «مفتدين الوقت لان الأيام شريرة» وأظن أنه لا توجد أيام أشر مما نحن فيها فالعالم سيفنى ذاته بأسلحة الدمار التى يصنعها وبالأمراض الخطيرة التى تنتشر فى قارات العالم أجمع والانسان سيهلك نفسه بالخطية .

ولذلك نطلب من إلهنا الصالح الذى أحبنا ألايعاملنا حسب كثرة خطايانا وسوء أفعالنا، وأن يعيننا لكى نفعل مايرضيه وأن يعطينا توبة قوية، ونشكره أنه مازال يطيل أناته علينا ومازال يعطينا الفرصة للآن «الآن قد وضعت

الفأس على أصل الشجرة فكل شجرة لاتصنع ثماراً جيداً تقطع وتلقى فى النار» (مت ٣ : ١٠) ولكن هناك قديسين كثيرين يتشفعون فينا قائلين (أتركها هذه السنة أيضا) نشكره لأنه يعطينا عاماً آخر لكى مانتوب ونقدم أعمالاً وأثماراً تليق بالتوبة.

الرب يبارك حياتكم لمجد اسمه ويعيننا جميعاً نحن الضعفاء المساكين على خلاص أنفسنا وعلى تصحيح أخطائنا .توبوا ياأحبائى اليوم ... الآن ... توبوا لكى تأتى أوقات الفرج من عند الرب الذى له المجد والكرامة من الآن والى الأبد أمين .

